



## لاشكالكيري

تأليف: دِزْمُنْد دَنْكِرْلِي رسُوم: روبَرت آيتون نقله الى العَربية: الدَّكتور ألب ير مُطْلَق

> الناشرون: ليديبرد بوك ليمت لاف بورو

لونغمات

هارلو

مكئبَة لِثنَان بَيروت يَتَحَوَّلُ العَديدُ مِنَ الرِّجالِ إلى أَبطالِ أَسطوريِّينَ تُحاكُ مِنْ حَولِهِمِ الأَخْبارُ العَارِقَةُ ، وَتُرْوَى الحِكاياتُ وَالأَعاجِيبُ. مِنْ هُولاءِ اللّهِكُ الأَخْبارُ العَارِقةُ ، وَتُرْوَى الحِكاياتُ وَالأَعاجِيبِ وَفُرْسانِهِ وَماثدَةِ الفُرْسانِ اللّهَ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَمَعَ أَنَّ هَٰذِهِ البُطولاتِ ذَاتُ صِبْغَةٍ خِيالِيَّةٍ ، فَهِي تُعَثِّلُ فِي مَجْموعِها النَّلُ الْفُلُ النَّي يُوْمِنُ بِهَا النَّاسُ بِعامَّةٍ . وَلا شَكَّ أَنَّ بَيْنَ اللَّمُلُ الَّتِي نَواها هُنَا ، وَبَيْنَ مُثُلِ الفُروسِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ شَبَها كَبِيراً . فَها هُنَا الفُرْسانُ ، أَيْضاً ، هُنَا ، وَبَيْنَ مُثُلِ الفُروسِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ شَبَها كَبِيراً . فَها هُنَا الفُرْسانُ ، أَيْضاً ، يَنْصُرونَ الضَّعيفَ ، وَبَحْمونَ المَرْأَةَ ، وَبَدُودونَ عَنِ الحِياضِ ، وَيَلْتَزِمونَ يَنْصُرونَ الصَّداقَة وَالوَفاءَ ، كَلِمَة الشَّرفِ وَلا بَغْدُرونَ بِالخَصْمِ ، وَيَحْفَظُونَ الصَّداقَة وَالوَفاءَ ، وَيَتَمسَكُونَ بِالحُبِ النَّيْلِ الشَّريفِ اللَّذِي تَهونُ في سَبِيلِهِ التَّضْحِياتُ . وَيَتَمسَكُونَ بِالحُبِ النَّيْلِ الشَّريفِ اللَّذِي تَهونُ في سَبِيلِهِ التَّضْحِياتُ .

وَجَاءَتُ حِكَايَاتُ الْفُرْسَانِ هَٰذِهِ بِأُسْلُوبٍ قَصَصِي رَاتُع يَجْمَعُ بَيْنَ النَّشُويقِ وَفَصَاحَةِ التَّعْبِيرِ وَيَسَاطَتِهِ ، مِمَّا يَزِيدُ مِنْ أَثَرِهَا فِي نُفُوسِ الصِّغَارِ وَالنَّسُويقِ وَفَصَاحَةِ التَّعْبِيرِ وَيَسَاطَتِهِ ، مِمَّا يَزِيدُ مِنْ أَثَرِهَا فِي نُفُوسِ الصِّغَارِ وَالنَّهُ وَلَكَ تُوسِعُ مِنْ آفاقِنا بِالتَّعَرُّفِ إِلَى أَخْلاقِ وَالنَّهُ وَلَكَ تُوسِعُ مِنْ آفاقِنا بِالتَّعَرُّفِ إِلَى أَخْلاقِ وَالنَّهُ وَلَكَ تُوسِعُ مِنْ آفاقِنا بِالتَّعَرُّفِ إِلَى أَخْلاقِ الشَّعوبِ وَعاداتِها وَطَبِيعَةِ حَيَاتِها .

© حُقوق الطبيع محفوظة ، ١٩٧٨ طبيع في انكلترا



في يَوْم مِنْ أَيَّامِ الصَّيْفِ، قال السّير لانْسِلُت لِابْنِ عَمِّهِ الشّابِ لَيُونِل : «طَالَ فِي اللّقامُ فِي البّلاط ، وَلَسْتُ أَطِيقُ مِثْلَ هَٰذِهِ العيشَةِ لَيُونِل : «طَالَ فِي الْمُقَامُ فِي البّلاط ، وَلَسْتُ أَطِيقُ مِثْلَ هَٰذِهِ العيشَةِ البّكاسِلَةِ . أَنَا أَتُوقُ إِلَى النّشاطِ وَالمُغَامَراتِ ، وإلّا تَحَوَّلْتُ مِنْ البّعَيْنَةِ اللّهُ اللّهُ وَيَتُ وَكَأَنِي مَريضٌ .»

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ فُرْسَانِ ٱلمَائِدَةِ ٱلْمُسْتَدِيرَةِ جَمِيعِهِمْ مَنْ هُوَ أَشْهَرُ مِنَ السّبر لانْسِلُت ٱلبُحَيْرِيّ شَجاعَةً وَقُوّةً . وَلِذَا ضَحِكَ ٱلسّبر لَيونِل مِنَ السّبر لانْسِلُت ٱلبُحَيْرِيّ شَجاعَةً وَقُوّةً . وَلِذَا ضَحِكَ ٱلسّبر لَيونِل وَهُو يَقُولُ : «كَيْفَ تقول هذا ، يا بْنَ ٱلعَمِّ ، وَلَيْسَ في بَرِيطانية كُلُها مَنْ هُوَ أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْكَ ، وأن كلا ٱللّكِ وٱلمَلِكَةِ يَضَعُ مَكَانَكَ فَوْقَ كُلِّ مَكانِ ؟»

وَأَصَابُ ذِكْرُ ٱلْلِكَةِ وَجُهَ السّبرِ الْأَسِلُت بِعُبُوسِ مُفَاجِيءٍ. فَإِنَّهُ مُنْذُ أَنْ وَقَعَتْ عَيْنَاهُ عَلَى ٱلْلِكَةِ جِنيقَر ، أَوَّلَ مَرَّةٍ ، أَدْرَكَ أَنَّهُ لَنْ يُحِبَ ٱمْرَأَةً سِواها . وَلَمَّا كَانَتْ جِنيقَر مَلِكَتَهُ فَسَبيلُهُ ٱلوَحِيدُ إِلَى إِنْباتِ يُحِبَّ ٱمْرَأَةً سِواها . وَلَمَّا كَانَتْ جِنيقَر مَلِكَتَهُ فَسَبيلُهُ ٱلوَحِيدُ إِلَى إِنْباتِ يُحِبَّ ٱمْرَأَةً سِواها . وَلَمَّا كَانَتْ جِنيقَر مَلِكَتَهُ فَسَبيلُهُ ٱلوَحِيدُ إِلَى إِنْباتِ حُبِّهِ هُوَ أَنْ يَغْدِمُهَا بِشَرَفٍ وَتَفَانٍ كَمَا يَغْدِمُ ٱلفَارِسُ ٱلحَقُّ مَوْلاتَهُ . حُبِهِ هُو أَنْ يَغْدِمُ السّبر لَيونِل مَا أَصَابِ السّبر النّسِلُت مِنْ عُبُوس ، فَأَرْدَفَ يَقُولُ : «يَعْتَبِرُكَ ٱلنّاسُ كُلّهُمْ أَشْجَعَ مَنْ عَاشَ فِي ٱلْمُمْلَكَةِ فَأَرْدَفَ يَقُولُ : «يَعْتَبِرُكَ ٱلنّاسُ كُلّهُمْ أَشْجَعَ مَنْ عَاشَ فِي ٱلْمُمْلَكَةِ

فأجابَ السّير لانْسِلُت: «لَيْسَ ٱلنّاسُ كُلُّهُمْ ، يا بْنَ ٱلعَمِّ. فالسّير موردْرِد لا يَرى هٰذا ٱلرَّأْيَ.»



مِنَ ٱلفُرْسانِ . 8



فصاح السّير لَيونِل بانفِعالٍ : «ذَاكَ لِأَنَّهُ يَعَارُ مِنْكَ . »
وَرَاحَ لانْسِلُت يُفَكِّرُ كَيْفَ كَانَ موردْرِد وَرِفَاقُهُ يُرَوِّنَ فِي كَثيرِ مِنَ الأَحْبَانِ يَبَهَامَسُونَ سِرًّا فيما بَيْنَهُمْ ، وَكَيْفَ أَنَّهُمْ يُمْسِكُونَ عَنِ اللَّحْبَانِ يَتَهَامَسُونَ سِرًّا فيما بَيْنَهُمْ ، وَكَيْفَ أَنَّهُمْ يُمْسِكُونَ عَنِ اللَّحْبَانِ يَتَجَاوَزُ الغَيْرَةَ . اللَّهُ مِنْ اللَّمْرُ يَتَجَاوَزُ الغَيْرَةَ . وَلَا تَزَالُ وَالِدَّتُهُ ، مورچان لو فاي ، تَعْتَقِدُ أَنَّ النَّهَا أَحَقُ بِاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِانَا آرْثُر ، وإِنِي لَأَخْشَى أَنَّهَا تَرَى فِي ، فَلَى نَحْوِ مَا ، الوسيلَة الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِهَا مَآرِبُها . » عَلَى نَحْوِ مَا ، الوسيلَة الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِها مَآرِبُها . »

وَلِمَّا كَانَ السَّيرِ لَيونِل فَتِيًّا فَإِنَّهُ لَمْ يَرُق لَهُ هَٰذَا ٱلْجِدُّ فِي ٱلحَديثِ فِي مِثْلِ ذُلِكَ ٱلبَوْمِ ٱلبَديعِ ، فَغَيَّرَ مَوْضُوعَ ٱلكَلامِ قَائلًا :

﴿ كَيْفَ تَشْكُو مِنْ قِلَّةِ ٱللَّغامَراتِ ، وَقَدْ خُصْتَ ٱلعَديدَ مِنْها ؟ فَأَنَا ٱلأَوْلَى بِٱلشَّكُوى ، إِذْ لَمْ أَخُصْ مُغامَرةً واحِدَةً بَعْدُ . ﴾

أَبْعَلَ السَّيرِ لانْسِلُت الأَفْكَارِ السَّوْدَاءَ عَنْ مُخَيِّلَتِهِ ، وَهَبَّ وَاقِفًا ، وَهَتَفَ بِابْتِهَاجٍ : «أَنْتَ مُحِقٌ با بْنَ عَمّي الْفَتِيَّ . سَنَمْضِي في التَّوَ وَالسَّاعَةِ مَعًا نَطْلُبُ مُعَامَرَتَكَ الأُولى .»

وَامْنَطَى الفارسانِ فَرَسَيْهِما وَمَضَيا . وَسُرْعانَ ما خَلَفا بَلْدَةً كَامِلُوت وَراءَهُما . وَلَمْ يَكُونا يَسْمَعانِ فِي انْطِلاقِهِما غَيْرَ خَشْخَشَةِ عُدّةِ فَرسَيْهِما ، وَغَيْرَ تَغْريدِ طُيورِ الغابَةِ وَصَوْتِ الحَيَواناتِ اللَّجْفِلَةِ وَصَوْتِ الحَيَواناتِ اللَّجْفِلَةِ وَهَيْ تَتَراكَضُ مِنْ أَمامِهِما .



وَقَدْ رَأَى السّير لَيُونِل أَلْفَارِسَ العِمْلافَ يُجَنْدِلُ الفُرْسانَ الثَّلاثَةَ ، الواحِدَ تِلُو الآخرِ ، ثُمَّ يَتَرَجَّلُ عَنْ جَوادِهِ وَيُوثِقُهُمْ ثُمَّ يَطُرُحُهُمْ عَلَى أَلواحِدَ إِلَى الآخرِ ، ثُمَّ يَمْضي أَسْرِجَةِ حَيْلِهِمْ ، وَيَرْبِطُ أَعِنَّةَ الجِيادِ ، الواحِدَ إلى الآخرِ ، ثُمَّ يَمْضي في مُقَدَّمَةِ هَذَا الْكُوكِبِ الْعَرْبِبِ.

وَشُرْعَانَ مَا هَبَّ السَّيرِ لَيُونِلِ وَاقِفًا ثُمَّ امْتَطَى جَوَادَهُ دُونَ أَنْ يُوقِظَ السِّيرِ لانْسِلُت ، وَراحَ يُطارِدُ ٱلْمُوْكِبَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

«اَللَّغَامَرَةُ ٱلَّتِي أَبْحَثُ عَنْها جَاءَتْ تَسْعَى إِلَيَّ !»

وما إِنِ اقْتَرَبَ مِنَ ٱلمُوكِبِ حَتَّى صَاحَ : «قِفْ ، أَيُّها ٱلسَّيدُ وَمَا إِنِ اقْتَرَبَ مِنَ ٱلمُوكِبِ حَتَّى صَاحَ : «قِفْ ، أَيُّها ٱلسَّيدُ



اَلْفَارِسُ ! ﴿ فَالْتَفَتَ الْفَارِسُ عِنْدَ سَمَاعِهِ الْصَّبَّحَةَ وَوَجَّهَ رُمْحَهُ إِلَى الشَّابِ الْمُهَاجِمِ وَصَدَمَهُ بِقُوّةٍ هَائِلَةٍ رَمَتُهُ أَرْضًا ، ثُمَّ أُوثَقَهُ هُو الآخر وَرَمَاهُ عَلَى سَرْجُ جَوادِهِ ، وَقَادَهُ مَعَ ضَحاباهُ الثَّلاثَةِ الآخرينَ . وَمَرَّ المُوْكِبُ بِجِوارِ الشَّجَوَةِ الَّتِي كَانَ السَّيرِ لانْسِلُت لا يَزَالُ يَنَامُ تَحْتَهَا نَوْمًا عَميقاً ، غَيْرَ أَنَّ الحَشَائِشَ أَخْفَتُهُ عَنِ العيانِ .

وَكَانَ السّيرِ إِكْتُورِ ، فِي هٰذِهِ ٱلأَنْنَاءِ ، يَبْحَثُ عَنِ السّيرِ لانْسِلُت شُوهِدَ فِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ كَامِلُوت. وَحَينِ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ السّيرِ لانْسِلُت شُوهِدَ يُعَادِرُ ٱلْبَلْدَةَ فِي الصّباحِ الباكِرِ بِرِفْقَةِ ابْنِ عَمّةِ الشّابِ لَيُونِل ، وأَنّهُما يُعَادِرُ البَلْدَة فِي الصّباحِ الباكِرِ بِرِفْقَةِ ابْنِ عَمّةِ الشّابِ لَيُونِل ، وأَنّهُما كَانِهُما كَانَا مُسَلَّحَيْنِ ، قَدَّرَ أَنّهُما خَرَجًا يَطْلُبانِ ٱلمُعَامِرَةَ. فَانْطَلَقَ كَانِهُما خَرَجًا يَطْلُبانِ ٱلمُعَامِرَةَ. فَانْطَلَقَ فِي اللّهُمَا خَرَجًا يَطْلُبانِ ٱلمُعَامِرَةَ. فَانْطَلَقَ فِي اللّهُمَا خَرَجًا يَطْلُبانِ ٱلمُعَامِرَةَ. فَانْطَلَقَ فِي اللّهُمَا خَرَجًا يَطْلُبانِ اللّهُمَا وَنَفْسِهِ آمِلًا أَنْ يَلْحَقّ بِهِما .

وَمَضِى فِي ٱلغابَةِ ساعاتٍ دُونَ أَنْ يُقابِلَ أَحَدًا ، إلى أَنِ ٱلْتَقى



أَخيرًا بِعَجوزٍ يَجْمَعُ ٱلحَطَبَ ، فَسَأَلَهُ : «قُلْ لِي أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ ٱلطَّيَّبُ ، أَرَأَيْتَ فارِسَيْنِ يَسْلُكَانِ هٰذَا ٱلاَّتِجَاهَ ؟»

فَأَجَابَ ٱلعَجُوزُ: «لا ياسيَّدي ، لَمْ أَرَ أَحَدًا ، وَلكِن ، إذا كانا حَقًّا قد سَلكا هٰذا ٱلاَّبِحَاهَ فَهُما ٱلآنَ إمّا مَيِّتانِ أَوْ سَجِينانِ في حَانا حَقًّا قد سَلكا هٰذا ٱلاَّبِحاهَ فَهُما ٱلآنَ إمّا مَيِّتانِ أَوْ سَجِينانِ في حِصْن السَّر تيركِن ٱلنَّهْرِيِّ مع سِواهُما من السَّجَناءِ .»

فَرَمْجَرَ السّير إكْتُور عَاضِيًا : «مَا ٱلَّذِي تَقُولُهُ ؟ مَنْ يَكُونُ السّير تيرْكِن هذا ، وأَيْنَ يَقَعُ حِصْنُهُ ؟»

فَأَجَابَ ٱلعَجُوزُ : «يَقَعُ عَلَى يُعْدِ ثَلاثَةِ كَيلومِثْراتٍ مِنْ هُنا ، يا سَيِّدِي ، عِنْدَ مَعْبَرِ ٱلنَّهْرِ ، وَسَتَجِدُ قُبَيْلَ ٱلوُصولِ إِلَيْهِ شَجَرَةَ سِنْدِيانٍ لَا سَيِّدِي ، عِنْدَ مَعْبَرِ ٱلنَّهْرِ ، وَسَتَجِدُ قُبَيْلَ ٱلوُصولِ إِلَيْهِ شَجَرَةَ سِنْدِيانٍ لَمْ سَنْدِيانٍ لَمْ سَنْدِيانٍ لَمْ اللهُ عَوْدَةً ، » لَمُنْ لَكُ بَعْرَفَهُ ، »

فَشَكَرَ السَّيرِ إِكْتُورِ ٱلعَجوزَ وَمَضِي مُتَحيِّرًا منْ كَلِماتِهِ .



وَحِينَ دَارَ السَّيرِ إِكْتُورِ حَوْلَ مُنْعَطَفٍ مِنْ مُنْعَطَفَاتِ ٱلطَّرِيقِ وَجَدَ نَفْسَهُ أَمَامَ شَجَرَةِ سِنْدِيانٍ انْتَشَرَّت أَغْصَانُها فَوقَ مَعْبَرِ ٱلنَّهْ ِ ٱلَّذِي تَقَعُ عِنْدَهُ . وَمَا إِنْ وَقَعَتْ عَلَيْها عَيْنَاهُ حَتِّى أَدْرَكَ مَا كَانَ ٱلعَجُوزُ قَدْ قَصَدَهُ ، فَقَدْ تَدَلَّتُ مِنْ أَغْصَانِ ٱلشَّجَرَةِ دُرُوعُ ٱلعَديدِ مِنَ ٱلفُرْسانِ ، وَمِنْ بَيْها دِرْعُ السِّيرِ لَيونِل .

ومِنْ أَحَدِ ٱلفُروعِ تَلَكَّى قُرْصٌ نُحاسِيُّ ضَخْمٌ ، سَدَّدَ السّير إكْتور رُمْحَهُ إِلَيْهِ وَضَرَبَهُ بِقَسُوةٍ . وَما إِنْ تَلاشَتْ أَصْداءُ ٱلضَّرْبَة حَبِّى بَرَزَ مِنَ ٱلقَلْعَةِ فِي ٱلطَّرُفِ ٱلآخِرِ مِنَ ٱلنَّهْرِ فارِسٌ عِمْلاقٌ يَعْدُو بِهِ جَوادُهُ . كان ذُلِكَ السّير تيرُكِن ، وقد بادر خصيمة بِخُشُونَةٍ قائلًا :

الِمَ اسْتَدْعَيْتَنِي بِهٰذَا ٱلعُنْفِ؟ وَمِنْ أَجْلِ مَنْ تُنَازِلُنِي؟ وَأَشَارَ فَأَجُلِ مَنْ الْجُلِ مَوْلاءِ! وَأَشَارَ فَأَجَابَ السّيرِ الْحُتُورِ: «أَنَازِلُكَ مِنْ أَجْلِ هُؤُلاءِ!» وَأَشَارَ بِرُحْجِهِ إِلَى ٱلدُّرُوعِ ٱلمُعَلَّقَةِ ، ثُمَّ انْدَفَعَ بِفَرَسِهِ لِمُلاقاةِ السّيرِ تيرُكِن . وَكَانَتْ ضَرْبَةُ السّيرِ الْحُتُورِ هَائِلَةً حَتَّى كَادَتْ تَقَتَلِعُ خَصْمَهُ مِنْ وَكَانَتْ ضَرْبَةُ السّيرِ الْحُتُورِ هَائِلَةً حَتَّى كَادَتْ تَقَتَلِعُ خَصْمَهُ مِنْ فَرَسِهِ فَوْقِ جَوَادِهِ ، وَلَكِنْ فِي ٱلصّدامِ ٱلنَّانِي سَقَطَ السّيرِ الْحُتُورِ عَنْ فَرَسِهِ فَوْقِ جَوَادِهِ ، وَلَكِنْ فِي ٱلصّدامِ ٱلنَّانِي سَقَطَ السّيرِ الْحُتُورِ عَنْ فَرَسِهِ غَائِبًا عَنِ ٱلوَعْي.

وَاسْتَيْقَظَ مِنْ إِغْمَائِهِ فَإِذَا هُوَ فِي زِنْزَانَةٍ مُعْتِمَةٍ ، وَمِنْ حَوْلِهِ السّيرِ لَيُونِل وَفُرْسَانٌ آخَرُونَ . وَابْتَذَرَ السّيرِ لَيُونِل صديقَهُ قَائلًا :

﴿ أَيْنَ هُوَ السّير لانْسِلُت؟ إِنَّهُ وَحْدَهُ قادِرٌ عَلَى قَهْرِ السّير تيرُكِن هُذَا .»



فَهَبَّ وَاقِفًا وَضَرَبَ بِكِلْتا يَدَيْهِ عَلَى ٱلبابِ ٱلْقُفَلِ ، وَنادى ، وَلَكِنْ دُونَ مُجِيبٍ . وَكَانَ سَيْفُهُ قَدِ انْتُزِعَ مِنْهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ خَلْعَ ٱلبابِ ، وَكَانَ سَيْفُهُ قَدِ انْتُزِعَ مِنْهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ خَلْعَ ٱلبابِ ، فَجَلَسَ يُفَكِّرُ فِي وَسِيلَةٍ لِلنَّجَاةِ . وَكَانَ فِي أَعْلَى ٱلْجِدارِ كُوَّةً ضَيِّقَةً فَجَلَسَ يُفَكِّرُ فِي وَسِيلَةٍ لِلنَّجَاةِ . وَكَانَ فِي أَعْلَى ٱلْجِدارِ كُوَّةً ضَيِّقَةً يَتَسَرَّبُ مِنْها وَحْدَها ضَوْءً ٱلنَّهارِ ، وَمَا إِنْ خَيَّمَ ٱلظَّلامُ حَتَى اخْتَفى هٰذَا لَنَسَرَّبُ مِنْها وَحْدَها ضَوْءً ٱلنَّهارِ ، وَمَا إِنْ خَيَّمَ ٱلظَّلامُ حَتَى اخْتَفى هٰذَا لَضَوَّءً ، وَغَرِقَتِ ٱلغُرْفَةُ فِي ظَلامٍ دامِسٍ .

وَراحَتِ ٱلجِرْدَانُ طَوالَ ٱللَّيْلِ تَثَراكَضُ فِي أَنْحَاءِ ٱلرَّنْزانَةِ تَنْبِشُ الْفَشَّ وَتَتَغَلْغَلُ فَيه باحِثَةً عَنْ طَعام . وَكَانَ لانْسِلُت يُحِسُّ بِهَا بَيْنَ الْحَينِ وَالآخِرِ تَعَضُّهُ ، فَيُبْعِدُها عَنَّهُ باشْمِئْزازِ . وَحَينَ طَلَعَ ٱلفَجْرُ الْحَينِ وَالآخِرِ تَعَضُّهُ ، فَيُبْعِدُها عَنَّهُ باشْمِئْزازِ . وَحَينَ طَلَعَ ٱلفَجْرُ الْحَيْفِ وَالآخِرِ اللّهِ مُحْدِثًا صَرِيرًا ، وَدَخَلَتْ مِنْهُ فَتَاةً الْحَيْفَ الْجِرْدَانُ ، وَانْفَتَحَ ٱلبابُ مُحْدِثًا صَرِيرًا ، وَدَخَلَتْ مِنْهُ فَتَاةً رَقَةً ٱلثَّيابِ وَوَضَعَتْ عَلَى ٱلأَرْضِ إِبْرِيقَ مَاءٍ وَرَغِيفَ خُبْزٍ .

وَلَمْ يَكُنِ السّيرِ لانْسِلُتِ آنَذَاكَ تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتُّفَاحِ . فَإِنَّهُ حِينَ أَفَاقَ مِنْ نَوْمِهِ فُوجِيَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَدِّدًا فَوْقَ بُقْعَةٍ مُعْشُوشِيَةٍ مِنَ آلِ يفِ ٱلدَّافِيُ ، وإنَّما عَلى فَرْشَةِ قَشَّ خَشِنَةٍ فِي غُرْفَةٍ بارِدَة مُظْلِمَةٍ .

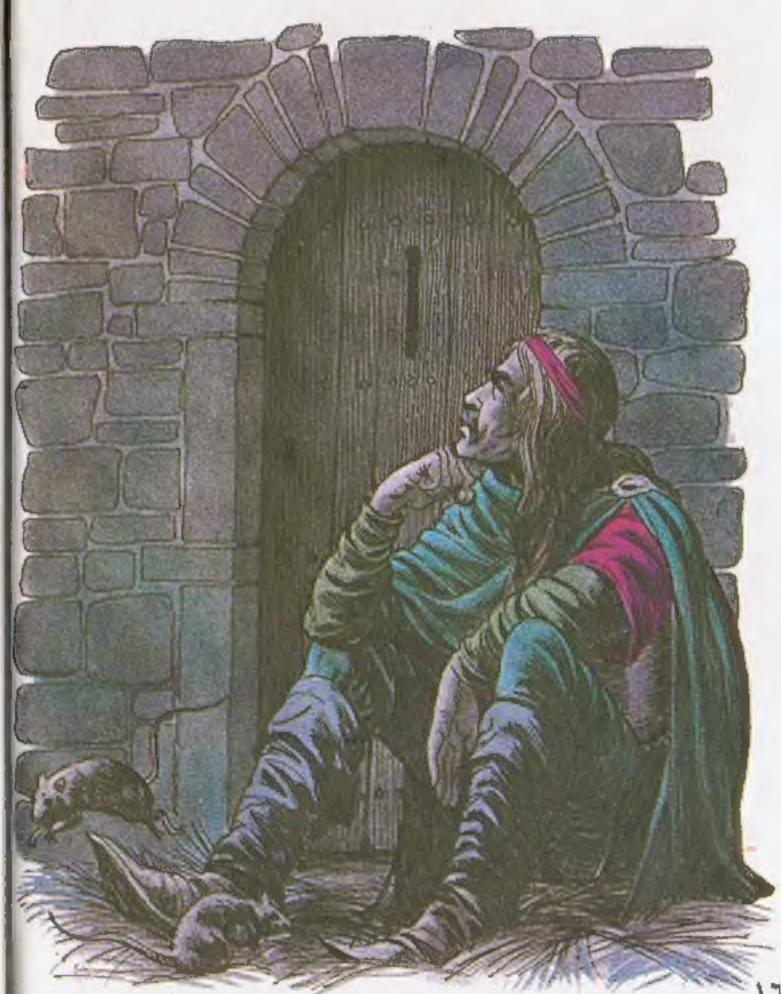

فَهَبُّ لانْسِلُت واقِفًا وَأَمْسَكَ بِذِراعِ ٱلْفَتَاةِ ، وَسَأَلُها بِانْفِعالِ : «أَيُّ مَكَانٍ هذا ؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَحْتَجِزُنِي ؟»

فَأَجَابَتِ ٱلفَتَاةُ: «هٰذِهِ قَلْعَةُ مورچان لو فاي ، يا سَيَّدي ، وَقَدْ جَيءَ بِكَ أَمْسِ وَأَنْتَ وَقِدٌ ٱلْوَعْيَ تَحْتَ تَأْثَيرِ تَعْوِيذَةٍ ، كَمَا يَقُولُونَ :»

فَصَرَخَ لانْسِلُت قائلًا: «لَيْسَ فِي الْأَمْرِ تَعْوِيذَةً ، يا صَبِيَّةُ . وإنَّما هُمْ حَدَّرونِي وَأَنا نائِمٌ . وَلٰكِنْ لِمَ فَعَنوا بِي ذَلِكَ ؟»

فَاسْتَدَارَتِ الفَتَاةُ لِتَخْرِجَ ، وَقَالَتْ بِخَوْف : «لا أَدْرِي ، يا سَيِّدي . أَنَا ذَاهِبَةُ الآنَ ، وَ إِلَّا ظَنَّتِ السَّيِّدَةُ أَنَّنِي أَطَلْتُ البَقَاءَ عِنْدَكَ .» سَيِّدي . أَنَا ذَاهِبَةُ الآنَ ، وَ إِلَّا ظَنَّتِ السَّيِّدَةُ أَنَّنِي أَطَلْتُ البَقَاءَ عِنْدَكَ .»

فَسَأَلُهَا لانْسِلُت : «أَلَا تَعْرِفينَ وَسينَةً تُساعِدينَنِي مِهَا عَلَى ٱلخَلاصِ مِنْ هُذَا ٱلكَانِ ؟»

فَوَقَفَتِ الفَتَاةُ عِنْدَ البابِ ، وَقَالَتْ بِعَصَبِيَّةٍ : «قَدْ أَجِدُ وَسِيَةً ، عَلَى أَنْ تَأْخُذَنِي مَعَكَ وَأَنْ تَحْمِينِي ، حَتَّى وَلَوْ كَلَّفَكَ ذَٰلِكَ حَياتَكَ . » عَلَى أَنْ تَأْخُذَنِي مَعَكَ وَأَنْ تَحْمِينِي ، حَتَّى وَلَوْ كَلَّفَكَ ذَٰلِكَ حَياتَكَ . » فَأَجَابَ لانْسِلُت قَائلًا : «أَيُسْعِدُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ . » فَأَجَابَ لانْسِلُت قَائلًا : «أَيْدُنُ أَعُودَ إِلَيْكَ لَيْلًا بَعْدَ أَنْ يَنَامَ سُكَانُ فَرَدَّتِ الفَتَاةُ قَائِلَةً : «إِذَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ لَيْلًا بَعْدَ أَنْ يَنَامَ سُكَانُ الْقَاءَةُ قَائِلَةً : «إِذَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ لَيْلًا بَعْدَ أَنْ يَنَامَ سُكَانُ اللّهِ الْمَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وَرَاحَ لَانْسِلُت يَنَرَقَّبُ بِفَارِغِ ٱلصَّبِّرِ حُلُولَ ٱللَّيْلِ. وَأَخيرًا سَمِعَ صَرِيرَ ٱلبَابِ وَدَخَلَتِ ٱلفَتَاةُ تَحْمِلُ سَيْفَةُ وَدِرْعَةُ . وَضَعَتِ ٱلدِّرْعَ عَلَى صَرِيرَ ٱلبَابِ وَدَخَلَتِ ٱلفَتَاةُ تَحْمِلُ سَيْفَةُ وَدِرْعَةُ . وَضَعَتِ ٱلدِّرْعَ عَلَى

اَلْأَرْضِ ، وَقَدَّمَتِ السَّيْفَ إِلَيْهِ ، وَقَالَتْ :

الله السير النسِلُت العَظيمُ. فإنّي سَمِعْتُهُمْ مَساءً يَتَحَدَّثونَ في القاعَةِ .»

تَناوَلَ لانْسِلُت السَّيْفَ ، وَأَجابَ : «أَنا هُوَ حَقًّا ، وَلٰكِنْ أَلَمْ تَسْمَعي لِمَ يَحْتَجِزُونَني ؟»



فَهَمَسَتِ الفَتَاةُ قَاثِلَةً : «سَمِعْتُ ، وَلٰكِنْ لَمْ أَفْهَمْ مِمَّا سَمِعْتُ شَيْنًا. فَلَقَدْ قِيلَ إِنَّ خَبَرَ أَسْرِكَ سَيَصِلُ في خِلالِ يَوْمَيْنِ إِلَى بَلْدَةِ كَامِلُوت ، وإنَّهُمْ يَأْمُلُونَ حَيَدَاكَ أَنْ تُذْهِلَ اللفَاجَأَةُ الليكَةَ فَتَفْضَحَ ، كَامِلُوت ، وإنَّهُمْ يَأْمُلُونَ حَيَدَاكَ أَنْ تُذْهِلَ اللفَاجَأَةُ الليكَةَ فَتَفْضَحَ ، بِكَلِمَةٍ مِنْ كَلِماتِها أَوْ بِحَرَكَةٍ مِنْ حَرَكاتِها ، حُبَّها لَكَ وَحُبَّكَ لَها . » بِكَلِمَةٍ مِنْ كَلِماتِها أَوْ بِحَرَكَةٍ مِنْ حَرَكاتِها ، حُبَّها لَكَ وَحُبَّكَ لَها . » فَعَمْغُمَ لانْسِلُت قائلًا : «وَيَكُونُ في هٰذا تَشُويهُ سُمْعَةِ اللَّكِ وَمَهْدِيمُه . وماذا سَمِعْتِ أَيْضًا ؟»



فَرَدَّتِ الْفَتَاةُ قَائِلَةً : الهذا ما سَمِعْتُ . وَمَا يَهُمّنِي حَقَّا هُوَ أَنْكَ الْوَحِيدُ مِنْ بَيْنِ فُرْسَانِ الأَرْضِ القَادِرُ عَلَى إِنْقَادِي وَإِنْقَادِ أَبِي هَلُمُّ الوَحِيدُ مِنْ بَيْنِ فُرْسَانِ الأَرْضِ القَادِرُ عَلَى إِنْقَادِي وَإِنْقَادِ أَبِي هَلُمُّ الوَّوْمُ . إِنَا اللَّآنَ ، يَا سَيِّدِي ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ بَعِيدَيْنَ حَينَ يَسْتَيْقِظُ القَوْمُ . وَلَقَدْ رَبَطْتُ جَوَادَيْنِ إِلَى شَجَرَةٍ قَريبَةٍ مِنَ القَلْعَةِ .»

وَقَصَّتِ ٱلصَّبِيَّةُ ، فِي أَثْنَاءِ تَسَلَّيْهِما عَبْرَ ٱلْمَرَّاتِ ٱلضَّيَّقَةِ فِي الْقَلْعَةِ ٱلسَّاكِنَةِ ٱلنَّائِمَةِ ، كَيْفَ أَنَّ فارِسًا قاسِيًا قَوِيًّا كانَ قَدِ ٱسْتَوْلَى عَلَى أَراضِي والدِها وَحَبَسَهُ فِي قَلْعَتِهِ هُوَ وَفُرْسانًا كُثُرًا آخَرِينَ . وأنَّ غَلَى أَراضِي والدِها وَحَبَسَهُ فِي قَلْعَتِهِ هُوَ وَفُرْسانًا كُثُرًا آخَرِينَ . وأنَّ فَلْ أَراضِي والدِها وَحَبَسَهُ فِي قَلْعَتِهِ هُو وَفُرْسانًا كُثُرًا آخَرِينَ . وأنَّ فَلْكَ ٱلفَارِسَ ٱلشِّرِيرَ باعَها هِي نَفْسَها إلى مورچان لو فاي لِتَكُونَ خادِمةً فِي المَطْبَخِ .

وَحينَ اجْتَازَا ٱلأَبُوابَ الأَنْبَيْ عَشَرَ وَأَصْنَحَا حُرَّيْنِ خَارِجَ أَسُوارِ القَنْعَةِ قَالَ ٱلسَّيرِ لانْسِلُت غاضِبًا : «مَنْ هُوَ ذَٰلِكَ ٱلفَارِسُ ٱنذَٰلُ ؟»

أَحابَتِ ٱلفَتاةُ : «هُوَ السّير تيرّكِن ٱلنّهريّ . وَيَقولُ ٱلنّاسُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلوَحيدُ ٱلقادِرُ عَلَى مُواجَهَيْهِ .»

راحَ لانْسِلُت يَفُكُ رِباطَ ٱلْجَوادَينِ ٱلقَريبَيْنِ ، وَهُو يَقُولُ · \*فَلْنَرَ ، إِذًا ، إِنْ كَانَ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّاسُ صَحَيحًا ! »

«ما ٱلَّذِي تُريدُهُ ؟»

قصاحَ السّير لانْسِلُت : «أَريدُ حَياتَكَ ، فَغَيْرُ هذا لَنْ يَمْحُوَ اَلشُّرورَ الَّتِي ارْتَكَبْتُها .»

وَقَابَلَ ٱلْهَارِسُ ٱلْهَارِسَ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ إِلَى أَنْ تَحَطَّمَ ٱلرُّمْحَانِ. فَتَرَجَّلا وَتَضَارَ لَا بِٱلسُّيُوفِ سَاعَتَيْنِ ، وَأَصَابَنْهُمَا جُرُوحٌ كُثيرَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلغَلَبَةَ لَمْ تَكُنْ لِواحِدٍ مِنْهُما عَلَى ٱلآخَرِ.

وَقَالَ السَّيرِ تَيرُ كِن لاهِنَّا ، في لَحْظَةِ ابْتَعَدَ فيها الفارسانِ ، أَحَدُهُما عَنِ الآخِرِ ، يَلْتَقِطَانِ أَنْفَاسَهُما : «أَنْتَ أَشَدُ مَنْ بازَلْتُ مِنَ الْفُرْسانِ ضَراوَةً . وَلَمَا كُنْتُ أُحِبُ اللّهَائِلَ العَظيمَ فَإِنِي سَأَمْنَحُكَ حُرِّيَّةَ الفُرْسانِ ضَراوَةً . وَلَمَا كُنْتُ أُحِبُ اللّهَائِلَ العَظيمَ فَإِنِي سَأَمْنَحُكَ حُرِّيَّةً سَحْنائِي جَمِيعًا ، ما دُمْتَ لَسْتَ اللّذي أَكْرَهُمُ فَوْقَ ما أَكْرَهُ سائرَ البَشر . »

فَسَأَلُهُ لانْسِلْت : «مَنْ دا آلَّذي تَكُرُهُهُ هَذَا آلكُرْهُ ؟ »

فَرَدَّ ٱلفارِسُ ٱلعِمْلاقُ قائلًا: «إِنَّهُ قاتِلُ أَخِي السَّبر كَرَدُوك. عَنَّشْتُ عَنْهُ سَنَواتٍ ، وَأَسَرْتُ ، فِي أَثْنَاءِ بَحْثِي ، وَقَتَلْتُ ٱلعَدِيدَ مِنَ الفَرْسانِ . اسْمُهُ ٱلسَّبر لانْسِلُت ٱلبُحَيْرِيّ .»

فَأَجابَ السّير النسلُت بِإِناءٍ : «الا تَبْحَثْ بَعْدَ اليَوْمِ ، فَأَنا هُوَ غَريمُكَ !»

فَرَمْجَرَ السّبر تبرُّكِن قائلًا: ﴿ إِذًا ، فَإِمَّا أَنَا وَإِمَّا أَنْتَ ! ﴾ وَآنْقَضَّ أَحَدُهُما عَلَى الآخِر انْقِضاضًا ضارِبًا . وَتَضارَبا ساعَتَيْن أُخُرِيَيْنِ ، فَدَبَ السّبر تيرُّكِن وَسَقَطَ مِنْها اللَّرْعُ ، فَوجَّهَ السّبر لانْسِلْت ضَرْبَةً رَهيبَةً أَهْلَكَتْ خَصْمَهُ .



أَرْسَلَ لانْسِلُت الْعَتَاةَ إلى القَلْعَةِ لإطلاقِ سَراحٍ أَبِيها وَسَائِرِ اللَّسْجُونِينَ ، ثُمَّ تُوجَّة إلى النَّهْرِ لِيَغْسِلَ جِراحَهُ الكَثْيَرَة . وَلْكِلَّ السّير لَيُونِل وَسَائِرَ الفُرْسَانِ اللَّحَرَّرِينَ لَمْ يَجِدُوا ، حينَ خَرجوا مِنَ القَلْعَةِ ، فَنُوا سَاعاتِ ثُمَّ يَمَّمُوا صَوْبَ كَامِلُوت . فَتَشُوا سَاعاتِ ثُمَّ يَمَّمُوا صَوْبَ كَامِلُوت .

نَظَرَ السَّيرِ لَيويِلِ نَظُرَةً أَخيرَةً حائِرَةً إِلَى ٱلدِّماءِ فِي أَرْضِ ٱلقِتالِ الله الله الله وقال : «أَيكونُ قَدْ ماتَ ؟»



## ألفارسُ ٱلمَجْهولُ

وَكَانَ الْعَدِيدُ مِنَ الفُرْسَانِ الَّذِينَ خَلَّصَهُمُ السَّيرِ لَانْسِلُت قَدِ الْقَطَعَتُ أَخْبَارُهُمْ طُويلًا حَتَّى حُسِبُوا في عِداد الأمواتِ. وَلِذَا عَمَّ الْفَرَحُ واَلحَمَاسَةُ النَّاسُ حَينَ رَأُوهُمْ يَدْخُلُونَ مَدينَةَ كَامِلُوت يَتَقَدَّمُهُمُ السَّيرِ ليونِل والسَّيرِ إِكْتُورِ.

وَانْتَشَرَ خَبَرُ بُطُولاتِ السّيرِ لانْسِلْت سَرِيعًا ، وَراحِ ٱلجَميعُ يُنْتَظِرُونَ عَوْدَةَ فَارِسِ ٱلفُرْسَانِ . وَلَكِنْ طَالَ انْتِظَارُهُمْ ، وَاخيرًا طَرَحَ اللّيَظِرُونَ عَوْدَةَ فَارِسِ ٱلفُرْسَانِ . وَلَكِنْ طَالَ انْتِظَارُهُمْ ، وَاخيرًا طَرَحَ اللّيكُ آرثر عَلَى السّير لَيونِل ٱلسُّؤَالَ ٱلَّذِي كَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَوَدُّ أَنْ يَطُرُحَهُ ، وَهُو :

"أَيْنَ السّبر لانْسِلُت؟ لَوْ أَنَّهُ كَانَ حَبّاً لَكَانَ عَادَ إِلَيْنا .»

فَرَدَّ ٱلفَرِسُ ٱلشّابُّ بِمَبْرَةِ أَمَلٍ ، قائلًا : «لَعَلّهُ لا يَزالُ جَريحًا ،

ب سَيّدي ، في مكانٍ هادي عَخفي عنّا حين فَتَشْنا ٱلمِنْطَقَة .»

فَأَمَرَ ٱلْكِلْكُ بِإِرْسالِ آخَرينَ يُفَتّشُونَ في أَمَاكِلَ شَاسِعَةٍ وَنائِيَةٍ ،

وَلْكِنَّهُمْ جَميعًا عادوا خائبين .



وَبِنَاءً عَلَى نَصِيحَةِ السَّيرِ كَاي ، أَذِيعَ عَلَى اَلنَّاسِ بَيَانٌ يُعْلِنُ أَنَّ دَوْرَةَ اللَّبَارَزَةِ اللَّتِي سَتُقَامُ عَلَى شَرَفِ السِّيرِ لانْسِلُت سَتَكُونُ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَانْتَشَرَ النَّبَأُ فِي أَرْجَاءِ اللَّمْلَكَةِ كُلُها .

أمّ السّبر لانْسِلُت نَفْسُهُ فَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَ بِشَيْءٍ. وَخَاطَبَ ٱلنّاسِكَ العَجوزَ الّذي كَانَ يَعْتَنِي بِهِ قَائلًا: «مَا أَشَدَّ حَظّي ، يَا سَيِّدي ٱللَّطيف ، العَجوزَ الَّذي كَانَ يَعْتَنِي بِهِ قَائلًا: «مَا أَشَدَّ حَظّي ، يَا سَيِّدي ٱللَّطيف ، أَنْ كَانَ كَهْفُكَ ٱلْجَافُ ٱللَّه يِحُ هٰذِه شَدِيدَ ٱلقُرْبِ مِنَ ٱلمُوقِعِ ٱلَّذِي أَنْ كَانَ كَهْفُك ٱلْجَافِ ٱللَّه يِحُ هٰذِه شَدِيدَ ٱلقُرْبِ مِنَ ٱلمُوقِعِ ٱللَّذِي أَصِبْتُ فِيهِ بِجراحى !»

فَأَجابَ العَجوزُ قائلًا: «أَنْتَ حَقًا مَحْطوظٌ ، يا سَيِّدي الفارِسَ ، إِذْ لَمْ يَسْبِقْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَقَعَ صِدْفَةً عَلَى هذا الكَهْفِ مِثْلَما وَقَعْتَ عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَقَعْ صِدْفَةً عَلَى هذا الكَهْفِ مِثْلَما وَقَعْتَ أَنَا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ . إِنَّهُ وَقَعْتَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ . إِنَّهُ فِي قَلْبِ الغَابَةِ بَعِيدٌ عَنِ اللَّمَرَّاتِ المَّالُوفَةِ .»

فَرَدَّ السَّيرِ لانْسِلُت بِامْتِنانِ ، قائلًا : «فَأَنا مَحْظُوظٌ ، إِذًا ، أَكْثَرَ مِمَّا كُنْتُ أَحْسَبُ ، وَٱلْحَظُّ كُلُّهُ فِي أَنْ تَلْقَى جِراحي مِثْلَ مَهارَتِكَ فِي ٱلْعِلاجِ . و

فَلَوَّحَ اَلنَّاسِكُ الْعَجوزُ بِيَدِهِ مُسْتَكُثِرًا شُكرَ اَلفَارِسِ ، وَقال : « لا تَشْكُرْنِي ، فَواجبي أَنْ أَشْكُرُكَ أَنا .»

إِنْدَهَشَ السّبر لاَنْسِلُت ، وَسَأَلَ مُسْتَفْسِرًا : اللِّم تَشْكُرُنِي ، وَأَنا الّذي شَعَلَتُكَ بِجِراحي وَاسْتَنْفَدْتُ الكثيرَ مِنْ طَعامِكَ وَمائكَ ؟

فَأَجابَ ٱلنَّاسِكُ ٱلعَجوزُ : «الْيَنْبِعُ ٱلصَّافِي ٱلقَريبُ لا يَجِفُّ مَا وَفِي الغَانَةِ وَسَواقِيها طَعامٌ كَثيرٌ . أَمَّا جِراحُكَ فَهِي ٱلسَّبُ مَا وَفِي الغَانَةِ وَسَواقِيها طَعامٌ كَثيرٌ . أَمَّا جِراحُكَ فَهِي ٱلسَّبُ الأَوَّلُ لامْتِنانِي ، فَإِنَّهُ يُشَرِّفُنِي أَنْ أَعْنَنِي بِجِراحٍ أَصيبَ بِها صاحِبُها فِي أَنْبُلِ ساحاتِ ٱلشَّرَفِ . \*

فِي أَنْبُلِ ساحاتِ ٱلشَّرَفِ . \*



وَسَأَلَ لانْسِلَت : «وَما السُّبَبُ الثَّاني ؟»

فَأَجابَ ٱلنَّاسِكُ : ﴿ وَٱلثَّانِي هُوَ أَنِّي تَحَدَّثْتُ إِلَى إِنْسَانٍ بَعْدَ سِينَ عَديدَةٍ مِنَ ٱلانْقِطاعِ عَنِ ٱلعالَمِ . فَقَدْ كَانَ ٱلْمَلِكُ أُوثِر ، والِدُ ٱلمَلِكِ آرْثر ٱلَّذي سَمِعْتُكَ تُكُثِرُ مِنْ ذِكْر اسْمِهِ ، مَلِكًا عَلى بَريطانية فِي وَقْتَ لَمْ أَكُنْ أَنَا فِيهِ شَيْئًا يُذْكُر . وَالسَّكْسُون ٱلَّذِين تَذْكُر هُمْ ناقِمًا ، لَمْ يَكُونُوا آلَدَاكَ سِوى قُراصِنَةٍ يُعيرونَ سَريعًا وَيَنْسَحِبونَ سَريعًا . وَٱلآنَ أَراهُمْ يُهَدِّدونَ ٱلبِلادَ قاطِبَةً .»

فَرَدَّ النَّسِلُت قَائلًا: «لَنْ يَنِمَّ لَهُمْ ذَٰلِكَ مَا دَامَ آرُثْر ، مَلِكُنا

فَقَالَ الْعَمِوزُ : ﴿ وَمَا دَامَ لَهُ مِنَ الْأَتباعِ أَمْثَالُكَ مِنَ ٱلرِّحالِ الشَّجْعَانِ ! أَنْتَ راحِلٌ غَدًا ، فَلْيَكُنِ اللهُ مَعَكَ . ﴾

أَحسَّ ٱلسِّيرِ لانْسِلُت بِٱلسَّعادَةِ وَهُوَ فِي طَرِيقٍ عَوْدَتِهِ ، فَمَضى عَلَى فَرَسِهِ مُتَمَهِّلًا مُنْتَهجًا بِدِفِ ِ ٱلشَّمْسِ. وَأَذْهَلَهُ حَفاءُ كَهْفِ وَلنَّاسِكِ عَنِ ٱلأَنْظارِ ، فَإِنَّهُ لَحْظَةَ تَرَكَ وَلكَهْفَ الْتَفَتَ حَوْلَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا . لِذَا ، فَإِنَّهُ راحَ فِي طَريقِهِ يُراقِبُ ٱلأَشْحَارَ وَٱلصُّخورَ ٱلْمَتَمَيِّزَةَ يَتَّخِذُ منْهَا عَلاماتٍ تَهْديهِ إلى ٱلكَهْفِ لَو احْتاجَ مَرَّةً لِلْعَوْدَةِ إِلَيْهِ. وَحَيْثُ لَمْ يَكُنُ مَا يُمَيِّزُ كَانَ يَشُقُّ لِحَاءَ بَعْضِ ٱلأَشْجَارِ ٱلضَّخْمَةِ شُقًّا لا يُلاحِظُهُ سِواهُ .



ووصل عِنْد للساءِ إلى صوحي للدةٍ صعيرةٍ وتوقُّفَ أَمَامُ مُرْأَنِّينِ تَجْمَعَاكِ ثِمَارِ ٱلتُّوتِ مِنْ شُحَيْرِاتٍ عَلَى لَصَّرِيقِ . وَسَأَلَهُما : «مَا أَسْمُ هَٰذَا ٱلْكَانِ ٱللَّطِيفِ ؟»



أَجابَتِ ٱلصُّغْرَى: ﴿ هَذِهِ بَلْدَةُ آسْتُلَت ، يَا سَيِّدي . ﴾ فقالَ لانْسِلُت: ﴿ آسْتُلَت ، أَخْبِرانِي ، إِذًا ، أَنِي ٱلْجِوارِ قَلْعَةٌ يَسْتَضيفَي سَيِّدُها هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ ؟﴾

فَرَدَّتِ ٱلكُبْرى: «ما مِنْ قَلْعَةٍ فِي الْجِوارِ يا سَيِّدي ، وَلْكَنَّ صَاحِبَ ٱلقَصْرِ ٱلقريبِ السَّيرِ بِرْنَارْد سَيَسُرُّهُ أَنْ يَسْتَضيفَكَ .»

وَقَدْ رَحَّبَ السَّيرِ بِرْنَارْدِ حَقَّا بِالسِّيرِ لانْسِلْت تَرْحِبِا حَارًا ، دُونَ أَنْ يَعْرِفَ مَنْ يَكُونُ ضَيْفُهُ وَدُونَ أَنْ يُخَمِّنَ ذَلِكَ مِنْ شِعارِ دِرْعِهِ وَسُرَّ ٱلضَّيْفُ أَنْ لَمْ تَنْكَشِفْ شَخْصِيَّتُهُ ، إِذْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُبالِغَ ٱلقَوْمُ فِي تَكْريمِهِ بِسَبِ مَكَانَتِهِ . وَقَرَّرَ أَنْ يُخْهِيَ شَخْصِيَّتُهُ ٱلحَقِيقِيَّةُ .

وَقُدَّمَ ٱلطَّعَامُ لِلزَّائِرِ ، وَسَأَلَ السَّيرِ بَرْنَارُد : «مَا أَخْبَارُ كَامِلُوت ، يَا سَيِّدي ؟ نَحْنُ فِي آسُنُكَ لا نَرى وَلا نَسْمَعُ إلَّا ٱلقَبيلَ ، فَٱلطَّرِيقُ اللَّهَ سَيِّدَي ؟ نَحْنُ فِي آسُنُكَ لا نَرى وَلا نَسْمُعُ إلَّا القَبيلَ ، فَٱلطَّرِيقُ اللَّهِ سَيَكُتُهُ إلَّا قِنَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ . » اللَّذي سَنَكُتُهُ إلَّا قِنَّةٌ مِنَ ٱلنَّاسِ . »



أَجَابَ السّير لانْسِلُت: «تَرَكْتُ كَامِنُوت مَنْذُ زَمَنِ ، فَلا أَعْرِفُ آخِونُ آلُخِبَارِ .»

فَقَالَ ٱلسَّيرِ لاقْيلِ بِنَلَهُّفٍ: «لَسْتَ تَقْلِرِ ، إِذًا ، أَنْ تَخْبِرُنَا شَيْئًا عَنْ دَوْرَةِ ٱلْبَارَرَةِ الْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي سَتُقَامُ هُنَاكَ قَرِيبًا .» فَاسْتَفْسَرَ السِّيرِ لانْسِلُت قائلًا: «أَيَّةُ دَوْرَةٍ ؟ لَسْتُ أَعْرِفُ شَيئًا فَاسْتَفْسَرَ السِّيرِ لانْسِلُت قائلًا: «أَيَّةُ دَوْرَةٍ ؟ لَسْتُ أَعْرِفُ شَيئًا

شَرَحَ السّبر لاقين الأَمْرَ بِحَماسَةٍ فَقالَ : ﴿ وَصَلَ رَسُولٌ مِنَ البَلاطِ وَقَرَأً عَلَيْنا بَيانًا يُعْلِنُ عَنْ إِقَامَةِ دَوْرَةٍ مُبارَرَةٍ احْتِفالًا بِبُطُولاتِ السّيرِ وَقَرَأً عَلَيْنا بَيانًا يُعْلِنُ عَنْ إِقَامَةِ دَوْرَةٍ مُبارَرَةٍ احْتِفالًا بِبُطُولاتِ السّير



لانْسِلُت الأَخيرَةِ . فَإِنَّهُ أَنْقَذَ خَمْسِينَ فارِسًا وَقاتَلَ الهارِسَ العِمْلاقَ النَّذِي كانَ يَحْتَجِزُهُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوالِيَةً . ثُمَّ قَتَلَهُ .»

اِبْتَسَمَ لانْسِلُت ابْتِسَامَةً خَفِيَّةً ، وَقَالَ : «أَحَقَّا انَّهُ قَتَلَ عِمْلاقًا ؟» وَأَجَابَ لا فَين : «لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ حَقًّا . وَيُقَالُ إِنَّ طُولَ ٱلعِمْلاقِ كَانَ ثَلاثَةَ أَمْتَارٍ .»

اِبْتَسَمَ السّير بِرْنَارْد وَقَالَ : ﴿ البِّنِي يَكُنُّ لَلسّير لانْسِلُت أَعْظَمَ التّقَديرِ ، وَهُو يَرْجو أَنْ يُصْبِحَ مِثْلَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلأَيّامِ . ﴾

فَقَالَ السّبر لانْسِلُت بِهُدوءٍ: «أَرْجو أَنْ يَظَلَّ بَطَلُهُ جَديرًا أَبَدًا بِهِذَا النّبِر بِرْنارد وَقَالَ: «أَعِنْدَكَ بِهِذَا النّبَقْديرِ العَظيمِ .» ثُمَّ النّفَتَ إلى السّبر بِرْنارد وَقَالَ: «أَعِنْدَكَ دِرْعٌ عَيْرُ هذِهِ النّبي مَعي ؟ فَدِرْعي مَعْروفَةٌ في كامِنوت وَقَدْ قَرَّرْتُ أَنْ دِرْعٌ عَيْرُ هذِهِ النّبي مَعي ؟ فَدِرْعي مَعْروفَةٌ في كامِنوت وَقَدْ قَرَّرْتُ أَنْ أَنْ اللّهُ يَعْرِفَ أَحَدٌ هُناكَ مَنْ أَكُونُ .»

فَأَجَابَ ٱلسّير بِرْنَارُد : «يَسُرُّنِي أَنْ أُقَدِّمَ لَكَ دِرْعًا يَا سَيِّدي . فَقَدْ وَقَعَ ابْنِي السّير تَايْرُن عَنْ ظُهْرِ جَوَادِهِ فِي ٱلأَسْبُوعِ ٱلمُنْصَرِمِ ، وَلَا يَزَالُ عَاجِزًا عَنِ ٱلرُّكوبِ . فَخُذْ دِرْعَهُ .»

فَرَدَّ ٱلسّير لانْسِلْت قائلًا: «شُكَّرًا.»



وَقَالَ السَّيرِ بِرِّنَارُد : «هَلْ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَعْرُوفًا ؟ فَابْنِي ٱلأَصْعَرُ . السَّيرِ لاڤين يَتَشَوَّقُ إلى فُرْصةٍ يُثْبِتُ فيها فُرُوسِيَّنَهُ . فَهَلْ تَسْمَحُ لَهُ بِأَنْ يُرافِقَكَ إلى دَوْرَةِ ٱلْمِبَارَزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ يَرَافِقَكَ إلى دَوْرَةِ ٱلْمِبَارَزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ مَوْرَةِ ٱلْمُبَارَزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ مَوْرَةِ ٱلْمُبارَزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ مَوْرَةِ ٱلْمُبارَزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ مَوْرَةِ ٱللهُ الرَّزَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهِ مَوْرَةِ اللهُ الرَّذَةِ فِي كَامِلُوتِ ؟ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَأَجَابُ لانْسِلُت: «مَرْحَبًا بِهِ. وَسَأْسَاعِدُهُ هُنَاكَ بِقَدْرِ طَاقَتِي.» وَحَيْنَ اسْتَعَدَّ الفَارِسَانِ لِلإِنْطِلاقِ صَبَاحًا اقْتَرَبَتِ الصَّبِيَّةُ إِيلِينَ مِنَ السِّيرِ لانْسِلُت، وَقَالَتْ بِخَجِل: «أَتَمَنِّي لَكَ يَا سَيِّدِي أَعْظُمَ مِنَ السِّيرِ لانْسِلُت، وَقَالَتْ بِخَجِل: «أَتَمَنِّي لَكَ يَا سَيِّدِي أَعْظُمُ مِراتِبِ الشَّرَفِ وَأَوْسَعَ الشُّهْرَةِ فِي هَذِهِ الدَّوْرَةِ ، » ثُمَّ وَقَفَتْ حَاثِرَةً ، مَراتِبِ الشَّرَفِ وَأَوْسَعَ الشُّهْرَةِ فِي هَذِهِ الدَّوْرَةِ ، » ثُمَّ وَقَفَتْ حَاثِرَةً ، وَقَالَت بِتَرَدُّد: «سَيِّدِي ، هَلْ وَقَدْ عَلَت خَدَيْهَا حُمْرَةُ الخَجَلِ ، وَقَالَت بِتَرَدُّدِ: «سَيِّدِي ، هَلْ وَقَدْ عَلَت خَدَيْها حُمْرَةُ الخَجَلِ ، وَقَالَت بِتَرَدُّدِ: «سَيِّدِي ، هَلْ لَيْ أَنْ أَقَدِم لك شَرِيطًا تَحْمِلُهُ عَلامةً وَرَمْزًا لِلْحَظِّ السَّعِيدِ ؟ » فَلْ أَنْ أَقَدِم لك شَرِيطًا تَحْمِلُهُ عَلامةً وَرَمْزًا لِلْحَظِّ السَّعِيدِ ؟ » فَلْ أَنْ أَقَدَّم لك شَرِيطًا تَحْمِلُهُ عَلامةً وَرَمْزًا لِلْحَظِّ السَّعِيدِ ؟ » فَابْتَسَمَ لانْسِلُت ، وَرَدَّ رَدًّا رَقِيقًا ، قائلًا: «سَيِّدَتِي الْجَمِيلَة ، فَابْتَسَمَ لانْسِلُت ، وَرَدَّ رَدًّا رَقِيقًا ، قائلًا: «سَيِّدَتِي الْجَمِيلَة ، وَرَدُّ رَدًّا رَقِيقًا ، قائلًا: «سَيِّدَتِي الْجَمِيلَة ،

أَنَّا لَمْ أَحْمِلُ شَرِيطَ آمراً إِمِنْ قَبْلُ ، الله طَفْرَتِ اللهُموعُ مِنْ عَيْنَيْ إِيلِين واسْتَدَارَتْ وَمَضَتْ . وَلَمْ يَكُنْ لانْسِلُت يَقْصِدُ جَرْحَ شُعورِها ، فَسَأَلُها أَنْ تَعودَ ، وَقَالَ بِلُطْفٍ : لانْسِلُت يَقْصِدُ جَرْحَ شُعورِها ، فَسَأَلُها أَنْ تَعودَ ، وَقَالَ بِلُطْفٍ : لانْسِلُت يَقْصِدُ جَرْحَ شُعورِها ، فَسَأَلُها أَنْ تَعودَ ، وَقَالَ بِلُطْفٍ : الانسِلُت يَقْصِدُ جَرْحَ شُعورِها ، فَسَأَلُها أَنْ تَعودَ ، وَقَالَ بِلُطْفٍ : الله الله الله الله أَنْ أَعودَ . اللهُ أَنْ أَعودَ . الله أَنْ أَعودَ . اللهُ أَنْ أَنْ أَعودَ . اللهُ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ أَنْ أَعْدُ اللهُ اللهُ أَنْ أَعْدِيْ اللهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ أَعْدِيْ اللهُ أَنْ أَعْدُودُ اللهُ الله

اِنْطَلَقَ السَّيرِ لانْسِلُت والسَّيرِ لاقْينِ سَوِيَّةً مُتَوَحِّهَيْںِ إِلَى كامِنوت ، فَوَصِلاها فِي يَوْمِ ٱلْمَارَزَةِ نَفْسِهِ . وَأَخْفَيا أَمْرَهُما عَنِ ٱلجَميعِ .

النَّنْطُرُ، ثُمَّ نُساعِدُ مَنْ يَكُونُ بِحَاجَةٍ إِلَى عَوْنِنَا ، فَلَيْسَ فِي الْمُبَارَزَةِ الْهَيِّنَةِ مِنْ شَرَفٍ . »

وَهَكَذَ انْطَلَقَ لانْسِلُت هُوَ وَمُرافِقُهُ اَلشَّابُّ إِلَى قِمَّةِ تَنَّةٍ مُشَجَّرَةٍ مُشْجَّرَةٍ مُشْجَرةً مُشْرِفَةٍ على إِحْدى نِهايَتِي اللَّبْدانِ ، وَراحا يُراقِبانِ اللَّبارَزَةَ وَسُرْعانَ مُشْرِفَةٍ على إِحْدى نِهايَتِي اللَّبْدانِ ، وَراحا يُراقِبانِ اللَّبارَزَةَ وَسُرْعانَ



مَا اتَّضَحَ أَنَّ شَحَاعَةَ فُرْسَانِ ٱلشَّمَالِ وَاسْتِبْسَالَهُمْ فِي ٱلقِتَالِ غَيْرُ كَافِيَيْنِ

ٱلرِّجالِ ٱلشَّجْعانِ قُوَّةً تُعادِلُ ثَلاثَةَ أَضْعافِهِمْ عَدَدًا ، مَعَ أَنَّ ٱلْهَجَماتِ

جَوادَهُ ، وَفَعَلَ السَّيرِ لاقَينِ فِعْلَهُ ، وَاقْتَحَمَا قَلْبَ ٱلْمُوْكَةِ . وَفِي ٱلصَّدام

ٱلأَوَّلِ أَوْقَعَ لانْسِلُتُ السَّيْرِ كَايَ وَٱثْنَيْنِ مِنْ مُرافِقيهِ أَرْضًا ، وَفِي ٱللَّهِ بِ

أَوْقَعَ خَمْسَةً فُرْسَانٍ. وَتَقَهَّقُرَ ٱلفُرْسَانُ ٱلآخَرُونَ تَقَّهْقُرًا مُضْطَّرَبًا .

بَيْنَمَا رَحَّبَ فُرْسَالُ ٱلشَّمَالِ بِٱلغَرِيبَيْنِ ٱلمَّجْهُولَيْنِ تَرْحَيبًا .

قال السّير لاڤين : «أَنْظُرْ ، أَنْظُرْ كَيْفَ يُواجِهُ مَنْ تَبَقّى مِنْ هُؤُلاءِ

فَصَرَخَ السِّيرِ لانْسِلْت: «فَنْهُبَّ إِلَى نُصْرَتِهِمْ ، إِذًا . » ثُمَّ هَمَزَ

لِمُواجَهَةِ كُثْرَةِ خُصومِهِمْ .

تَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ ، ١

وَأَدْرُكَ السّبر مورْس وَالسّبر لَيونِل والسّبر إكْتور أنَّهُ لا بُدَّ مِنْ إِذَاحَةِ الغَرِيبِ ذِي الدِّرْعِ العادِيَّةِ عَبْرِ الْمُمَّيَّزَةِ وَالخُوذَةِ النَّزَيَّنَةِ بشَريطِ الرَّأَةِ ، وَإلا ضاعَتْ فُرْصَتُهُمْ فِي الانْتِصارِ . فَما إِنِ اسْتُؤْنِفَ القِتَالُ مَنَّ الْقَتَالُ حَتَّى انْقَضَ هُؤُلاءِ الثَّلائَةُ مَعًا عَلَى السّبر لانْسِلْت . وَكَانَ الصَّدامُ حَتَّى انْقَضَ هُؤُلاءِ الثَّلائَةُ مَعًا عَلَى السّبر لانْسِلْت . وَكَانَ الصَّدامُ



رَهيبًا وَقَعَ عَلَى أَثْرِهِ فَرَسُ لانْسِلُت وَاخْتَرَقَ رُمْحُ السَّير بورْس جَنْبَ الفارِسِ.

وَلّمَا رَأَى السّيرِ لافَينِ ما يُعانيهِ صَديقُهُ انْقَضَ انْقِضَاضًا شَرِسًا عَلى السّيرِ موردْرِد وَقَلَعَهُ مِنْ عَلى سَرْجِ جَوادِهِ . ثُمَّ أَخَذَ الجَوادَ إلى السّيرِ لانسلت الْجَريحِ وَأَعانَهُ عَلى رُكُوبِهِ . وَتَناوَلَ لانسلت رُمْحًا آخرَ وَتحامَلَ عَلى جُرْجِهِ وَأَلْمِهِ وَصالَ فِي النّيْدانِ مُجَنّدِلًا بورْس وليونِل وَتحامَلَ عَلى جُرْجِهِ وَأَلْمِهِ وَصالَ فِي النّيْدانِ مُجَنّدِلًا بورْس وليونِل وإكتور وَثلاثَةَ فُرْسانٍ آخرينَ . وَفَرّ مَنْ تَبقّى مِنَ الفُرْسانِ خَوْفًا مِنْ قُويَةِ الخارقَةِ ،

اِلْتَفَتَ اللَّكُ آرُثُر إِلَى السَّبر چاوين ، وَقَالَ : «مَنْ هُوَ هَٰذَا الفَارِسُ الباسِلُ الَّذِي يَرْبِطُ إِلَى خُوذَتِهِ شَرِيطًا وَرْدِيًّا ؟ لا أَعْرِفُ مِنَ الفَارِسُ الباسِلُ الَّذِي يَرْبِطُ إِلَى خُوذَتِهِ شَرِيطًا وَرْدِيًّا ؟ لا أَعْرِفُ مِنَ الفُرْسانِ مَنْ يُقاتِلُ هذَ القِتَالَ عَبْرَ لانْسِلْت نَفْسِهِ ، وَلٰكُنَّ لانْسِلُت الفُرْسانِ مَنْ يُقاتِلُ هذَ القِتَالَ عَبْرَ لانْسِلْت نَفْسِهِ ، وَلٰكُنَّ لانْسِلُت لا يَحْمِلُ أَبِدًا شريط المُرَأَةِ ، »

أَجَابَ چَاوِين : «لا أَعْرِفُ مَنْ يَكُونُ ، يَا سَيِّدي . وَلَكِنْ سَنَعْرِفُ ذَٰلِكَ عَمَّا قَرِيبٍ ، فَفَريقُهُ مَلَكَ ٱلْمَيْدَانَ .»

ونُفِخَ فِي البوق إيذانًا بائتهاءِ اللَّبارَزاتِ ، وَأَعْلَنَ اللَّكُ أَنَّ الجَائِزَةَ مِنْ حَقَّ فَارِسِ الشَّرِيطِ الوَرْدِيِّ . وَلكِنْ ذَهِلَ الجَميعُ إِذِ اخْتَفَى الفَارِسُ البَّطَلُ ، وَاخْتَفَى مَعَهُ مُرَافِقُهُ الفَارِسُ الشَّابُ .



وَكَانَ حَدَيثُ أَهْلِ كَامِلُوت ، عَامِّيْهِم وَحَاصَيْهِم ، يَدُورُ فِي اللَّهِمِ النَّالِي حَوْلَ اخْتِفَاءِ الفَارِسِ ٱلمَجْهُولِ اخْتِفَاءً مُحَيِّرًا .

وَتَسَاءَنَ اللَّيْكُ آرْثُرُ قَائِلًا النُّرى ، أَيكُونُ أَمَامَا الآنَ أَمْرَانِ غَامِضَانِ نَدَلًا مِنْ وَاحِدٍ: اَلأَوَّلُ أَنَّنَا لَا نَجِدُ لَانْسِلْتَ اَنشَّحَاعَ ، وَانتَّانِي غَامِضَانِ نَدَلًا مِنْ وَاحِدٍ: اَلأَوَّلُ أَنَّنَا لَا نَجِدُ لَانْسِلْتَ عَلَى جَمِيعِ الفُرْسَانِ ، أَنَّ فَارِسًا مَحْهُولًا يَفُوذُ بِدَوْرَةِ السّير لانْسِلْت عَلى جَميعِ الفُرْسَانِ ، أَنَّ فَارِسًا مَحْهُولًا يَفُوذُ بِدَوْرَةِ السّير لانْسِلْت عَلى جَميعِ الفُرْسَانِ ، ثُمَّ يَخْتَنِي قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّمَ جَائِزَتَهُ ؟ وَالتَهَتَ اللَّيكُ إلى ميرلِل العَجوزِ ، وَقَالَ : وَأَنْظُنُ ، يَا صَدِيقَ القَديمَ ، أَنَّ فِي الأَمْرُ سِحْرًا ؟ »

فَهَزَّ اَلسَّاحِرُ العَجوزُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : «لَيْسَ فِي الأَمْرِ سِحْرٌ . يا سَيِّدي . وَلَكِنَّ وَرَاءَ الأَمْرَيْنِ الغامِضَيْنِ أَسْبَابًا وَجِيهةً قَدْ نَقْدِرْ عَلَى مَعْرِفَتِها .» وَصَمَتَ لَحْظَةٌ مُتَأَمِّلًا ، ثُمَّ قَالَ : «لَعَلَّنا كُنَّا فِي تَلَهُّفِها لِبُحْثِ نَرِيدُ فِي تَشُويش الأُمورِ عَلَى أَنْفُسِنا. اَلقِدَّةُ قد تَفْضُلُ الكَثْرَةَ !

وَ فَتْرِحُ أَنْ يَخْرِجَ فَارِسُ حَكَيْمُ وَاحِدٌ بَحْنًا عَنِ ٱلجَوَابِ ٱنشَّافِي .» وَرَغِبَ كُلُّ فَارِسٍ فِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ٱلمُعامَرَةُ مِنْ نَصِيبِهِ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلمَلِكَ آرْثر احْتَارَ ٱلسِّير چاوين ٱلَّذي حَمَلَ سِلاحَةُ وَمَضَى فِي ٱلتَّوَّ وَٱلسَّاعَةِ .

وَكَانَ ٱلسَّيرِ لانسِلُتِ طُوالَ هَٰذِهِ ٱلْفَتْرُةِ رَاقِدًا لِلْمَرَّةِ ٱلتَّانِيَةِ فِي اللّهَارَزَةِ كَهْفِ ٱلنّاسِكِ. فإنَّه لمّا رَأَى مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ جُرْحِ بَالِغِ فِي ٱلْمَارَةِ رَجَا السّيرِ لاقْينِ أَنْ يَبْتَعِدَ بِهِ قَبْلَ خِتَامِ ٱلدَّوْرَةِ. وَأَحَسَّ السَّيرِ لانْسِلْت بَوَهَنِ لِمَا نَوْفَ مِنْ دَم ، وَلٰكِنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ تَوْجِيهِ السّيرِ لاقيل إلى بَوْهَنِ لِمَا نَوْفَ مِنْ دَم ، وَلٰكِنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ تَوْجِيهِ السّيرِ لاقيل إلى كَهْفِ اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَفِي هَٰذِهِ اَلْأَثْنَاءِ وَاصَلَ اَلسّيرَ جَاوِيں بَحْثَهُ فَوَصَلَ إِلَى بَلْدُةِ آسْتُلَت ، وَنَزَلَ فِي قَصْرِ السّير برْنَارْد .

وَسَأَلَ السّير بِرْنَارْدَ ضَيْفَهُ قَائلًا : «قُلْ لِي ، يَا سَيِّدي ، كَيْفَ دارَتِ ٱلْمُبارَزَاتُ فِي كَامِلُوت ، ومَن ٱلّذي انْتَصرَ فيها ؟»

كَانَ السّير چاويں قَدْ لاحَظَ ، مُنْدُ لَحَظَةِ وصولِهِ ، ما هي غَدَهِ إيلين ، ابْنَةُ الفارِسِ العَحوزِ ، مِنْ شُحوبٍ واسْتِغْراقٍ في التَّفْكيرِ ، ولاحَظَ الآنَ أنَّةُ ما إنْ شَرَعَ في الحَديثِ عَن اللّهارزاتِ حَتّى تَوَرَّدَ خَدّاها .

قَالَ ٱلسّير چاوين : ﴿ أَقُبُلَ فَارِسَانِ يَحْمِلَانِ دِرْعَينَ عَادِيّتَيْنَ غَيْرَ مُمَيَّزَتَيْنِ ، وَيَرْبِطُ أَحَدُهُما بِخُوذَتِهِ شريطًا وَرْديًّا . ﴿



شَهَقَتْ إِيلِين حينَ سَمِعَتْ هذِهِ ٱلكَلِماتِ وَوَقَعَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا أَشْغَالُ ٱلإِبْرَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِهَا .

وَتَابَعَ السّير چاوين كَلامَهُ قائِلًا: «لَمْ أَرَ فِي حَبانِي فارِسًا لَهُ بَسالَتُهُ وَلا مُقاتِلًا لَهُ صَوْلَتُهُ.»

فَاسْتَفْسَرَ السّير چاوين مُتَلَهِّفًا : «أَتَعْرِفِينَهُ ، إِذًا ؟ أَتْعْرِفِينَ اسْمَهُ ، وَمِنْ أَيِّ بَلَدٍ يَكُونُ ؟»

تَأَلَّقَتْ عَيْنَا إِيلِينَ وَهِيَ تَحْيِبُ قَائِلَةً : «لا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ . لا أَعْرِفُ إِلَّا أَنِي أُحِبُّهُ ٱلحُبَّ كُنَّهُ .»

وَرَوى الأَبُ وَابْنَتُهُ قِصَّةَ الفارِسِ الغَربِ الَّذِي أَقَامَ فِي القَصْرِ لَيْلَةً ثُمَّ تَرَكَهُ فِي اليَوْمِ التَّالِي لِيَشْتَرِكَ فِي دَوْرَةِ المُسارَراتِ ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَ دِرْعَهُ وَاسْتَعاضَ عَنْهُ بِدِرْعٍ غَيْرٍ مُمَيَّزَةٍ تُساعِدُ عَلى إِخْفاءِ شَخْصِيَّتِهِ .

فَقَالَ السَّيرِ چَاوِينِ : ﴿ آتُونِي ٱلدِّرْعِ ۖ ، أَتُوسَّلُ إِلَيْكُمْ . ﴾

فَصَرَخَتُ إِيلِينَ مُرْتَاعَةً : ﴿ يَوْمٌ حَزِينٌ ؟ حَزِينٌ لِمَ ؟ ٩ فَرَدَّ جِاوِينِ قَائلًا : ﴿ لِأَنَّ صَاحِبَ هُذَا الدِّرْعِ هُوَ أَنْبَلُ ٱلفُرْسَانِ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَرْفَعُهُمْ مَكَانَةً . »

فَقَالَتُ إِيلِينِ بِاعْتِزَازِ ﴿ هَذَا مَا كَانَ قَلْبِي يُحَدُّثْنِي بِهِ ، فَلَمَ . إِذًا ، يَكُونُ هَذَا الْيَوْمُ حَزِينًا ؟،

عَأْجِابَ حِاوِين بِقَلْبٍ مُثْقَلٍ : «لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلسِّيرِ لانْسِلُت . صاحِبَ هذه الدُّرْعِ ، يُصابُ بِجُرْحِ بالغِ أَخْشَى أَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ .» إِرْتُمَتُ إِيلِينَ ، حينَ سَمِعَتْ هَذِهِ ٱلكَلِماتِ ، حاثِيَةً إِلَى حانِبِ السَّير چاوين ، وَاللُّموعُ تَنْهُمِرُ مِنْ مُقَلَّتَيْها ، وَصَرَخَتْ بِنَبْرَة مُوجِعَةٍ . «لا ، لَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ . أَيْنَ هُوَ ٱلآنَ ؟ لا بُدَّ مِنْ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فِي ٱلحالِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ مِتُ أَنَا مَعَهُ . »

أَحاطُ ٱلسير چاوين كَتِفَ إيلين بدِراعِهِ إحاطَةً رَفيقَةً ، وَقَالَ لَهِ : اللَّ يَعْنَمُ أَحَدُ أَيْنَ هُوَ ٱلآنَ . لَقَدْ تَرَكَ دَوْرَةَ ٱللَّارَزاتِ نصُحْبَةِ أَحيكِ دور أَنْ يَلْمَحَهُما أَحَدٌ . وَلَمْ نَعْثُرُ لَهُ عَلَى أَثَرَ مُنْذُ ذَٰبِكَ ٱلوَقْتِ . وَضَاعَتُ جُهُودُنَا ٱلْمُضْنِيَةُ فِي ٱلْبَحْثِ عَنْهُ هَبَاءً ١١

وَرَدَّتُ إِيلِينَ بِشَحَاعَةٍ قَائِلَةً : ﴿ إِذًا ۚ ، أَنْحَتُ عَنَّهُ بِنَفْسِي . يَا أبي ٱلعَزيزَ ، أَتَأْذَنُ لِي بِالْمِعِيِّ لِلْبَحْثِ عَنْ هذا ٱلفارس ٱلنَّبِيلِ آلَذي أُحِبُّهُ فَوْقَ مَا أُحِبُّ ٱلحياةَ نَفْسَها ؟ فَنَنْ يَهْماً لِي عَيْشُ حتى أَعْثَرَ عَلَيْهِ ١



أَتَتْ إِيلِينَ بِٱلدِّرْعِ وَرَفَعَتْ عَهُا غِطاءَ ٱلحريرِ ٱلَّذي صَنَعَتُهُ لَها .

«أَنْظُر ، الدِّرْعُ تَتَأَلَّقُ كُما كَانَتْ تَتَأَلَّقُ يَوْمَ تَرَكَها عِنْدي ، فَإِنِّي كُنْتُ أَلَمُّعُها يَوْمِيًّا بِيَدَيٌّ .»

نَطَرَ ٱلسّير چاوين إلى ٱلدِّرْع وَقالَ : «واأَسَفه ! حَقًّا إِنَّ هٰذَا لَيُومُ حَزِينٌ .»



وهٰكذا انْطَلَقَتْ صَبِيَّةُ آسْنُلَت يُرافِقها رَجُلان مُسَلَّحانِ يَحْرُسانِها وَيُساعِداها. تَوَجَّهَتْ أُولًا إِلَى كامِلُوت ، وَمِنْ هُناكَ كانَت تَذْهَب كُلَّ يَوْمٍ مُفَنِّشَةً فِي النِّجَاهِ. فِي الأَيّامِ الثَّلاثَةِ الأُولَى بَحَثَت دون طائِلٍ. وَفِي النَّوْمِ الرَّاجِ ، وَيَنْما كَانَتْ ماضِيةً فَوْقَ سَهْلٍ وَاسِعِ طَائِلٍ. وَفِي النَّوْمِ الرَّاجِ ، وَيَنْما كَانَتْ ماضِيةً فَوْقَ سَهْلٍ وَاسِع مَعْشِبٍ ، لَمَحَتْ مِنْ بَعيدٍ فارسًا يُحْرِي فَرسَيْنِ وَكَأَنَّهُ يقومُ بِتَمْرينِهِما مَعْشِبٍ ، لَمَحَتْ مِنْ بَعيدٍ فارسًا يُحْرِي فَرسَيْنِ وَكَأَنَّهُ يقومُ بِتَمْرينِهِما وَمَا إِنِ اقْتَرَبَ الفَارِسُ حَتَى عَرَفَتُهُ إِيلِين وَهَمَزَت جُوادَها نَحْوَهُ بِتَلَهُّفٍ ، وَمَا إِنِ اقْتَرَبَ الفَارِسُ حَتَى عَرَفَتُهُ إِيلِين وَهَمَزَت جُوادَها نَحْوَهُ بِتَلَهُّفٍ ، وَصَرَخَت : ولاقين ! لاقين ، أَيْنَ سَيِّدي السِّيرِ لانْسِلُت ؟»

اِمْتَلَاً قَلْبُ لاقين بَهْجَةً حينَ شاهَدَ أُخْتُهُ ، وَقَصَّ عَلَيْهَا ، وَهُم في طَرِيقِهِمَا إلى كَهْفِ ٱلنَّاسِكِ ، ٱلقِصَّةَ كُلُّهَا ۚ وَرَوَتُ لَهُ ، بِدَوْرِها ، خَبَرَ زِيارَةِ السِّيرِ چاوين لِقَصْرِهِمْ .

وَمَا إِنْ رَأَتُ إِيلِينِ السَّيرِ لانْسِلُتِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ شُحوبٍ وَمَرَضٍ حَتَّى جَثَتْ رَاكِعَةً تَبْكي إلى جانِبِهِ .

فَخاطَبُهَ ٱلسَّيرِ لانْسِلُت بِرِقَّةٍ قَائلًا : «لِمَ تَبْكَينَ يَا إِيلَينَ . جِراحي تَلْتَئِمُ ، وَسَأَتُعافى قريبًا .»

ُ فَأَجَابَتْ : ﴿ أَبْكَي فَرَحًا لِأَنِّي وَجَدَّتُكَ حَيًّا ، يَا سَيِّدي السَّير لانْسِلُت . ﴾



وَلَمْ تَعُدْ إِيلِينِ ، مُنْذُ تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ، تُفارِقُ مَكَانَها إلى جِوارِ الفارسِ ٱلجَرِيحِ ، لَيْلًا أَوْ نَهارًا ، إِلّا فيما نَدَرَ . كَانَتْ تَأْتِيهِ بِٱلطَّعَامِ وَالشَّرابِ ، وَتَغْسِلُ وَجُهَةُ وَتَعْتَنِي بِجِراحِهِ . وَكَانَ ٱلسَّيرِ لانْسِلُت ، كَعَادَتِهِ ، لَطِيفًا عَطُوفًا ، غَيْرَ مُدْرِكَ لِما كَانَتْ تَكُنَّةُ لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُدْرِكَ لِما كَانَتْ تَكُنَّةُ لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُدْرِكَ لِما كَانَتْ تَكُنَّةً لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُدْرِكِ لِما كَانَتْ تَكُنَّةً لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُنْ مَدْرِكِ لِما كَانَتْ تَكُنَّةً لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُنْ مِنْ فَي مِنْ مَدْرِكَ لِما كَانَتْ تَكُنَّةً لَهُ ٱلصَّبِيَّةُ مِنْ حُبِ مُلْتَهِ مُنْ مُنْ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اِنْقَضَتْ أَيَّامٌ عَديدَةٌ رَأَى النَّاسِكُ العَجوزُ بَعْدَها أَنَّ قُوَّةَ السّيرِ لانْسِلُت تَسْمَحُ لَهُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى آسْتُلَت . فَحَمَلَهُ الرَّجُلانِ ٱللسَّلَحانِ ، وَكَانَا طَوَالَ هَذِهِ ٱلفَتْرَةِ يُخَيِّمانِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الكَهْفِ ، عَلَى مِحَفَّةٍ وَكَانَا طَوَالَ هَذِهِ ٱلفَتْرَةِ يُخَيِّمانِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الكَهْفِ ، عَلَى مِحَفَّةٍ وَكَانَا طَوَالَ هَذِهِ ٱلفَتْرَةِ يُخَيِّمانِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الكَهْفِ ، عَلَى مِحَفَّةٍ وَنَقَلاهُ إِلَى قَصْرِ السّير بِرْنَارُد .

وَقَدْ عَجَّلَتِ ٱلعِنايَةُ ٱلصَّادِقَةُ ٱلَّتِي لَقِيَهَا السَّيرِ الْسُلُت بِشِفائِهِ شِفاءً تَامًّا . وَبَعْدَ أَيَّامٍ شَكَرَ ٱلسَّيرِ بِرْنارْد بِحَرارَةٍ عَلَى ضِيافَتِهِ ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سَيَرْحَلُ إلى كَامِلُوت فِي صَبِيحَةِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي . وَلَمَّا سَمِعَتْ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سَيَرْحَلُ إلى كَامِلُوت فِي صَبِيحَةِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي . وَلَمَّا سَمِعَتْ إِيلِينَ كَلِماتِهِ شَحُبَ وَجُهُها شُحوبَ ٱلأَمْواتِ ، وَكَادَتْ أَنْ تَقَعَ إِيلِينَ كَلِماتِهِ شَحُبَ وَجُهُها شُحوبَ ٱلأَمْواتِ ، وَكَادَتْ أَنْ تَقَعَ أَرْضًا لَوْ لَمْ تُمْسِكُ بِها يَدَا أَبِيها ٱلقَوِيَّتَانَ . وَرأَى ٱلعجوزُ أَنَّ عَلَيْهِ لَوْضِيحَ ٱلأَمْر ، فقال :

السَّيِّدي النَّسِلُت: أَقُولُ الآنَ مَا أَقُولُ ، لِأَنَّ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ ، لِأَنَّ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ ، لِأَنَّ مَا أَقُولُ قَدُّ يَعْنِي حَيَاةَ ابْنَتِي أَوْ مَوْتَها .»

بَدَتُ عَلَى وَجُهِ السَّيرِ لانْسِلُت أَماراتُ الاهْتِمامِ وَالنَّائَرِ العَميقِ ، وَهُو يُنْصِتُ إلى ما يَسْمَعُهُ عَنْ حُبِّ إيلين الجارِفِ الطَّاهِرِ لَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهَا أَقْسَمَتُ أَلَى ما يَسْمَعُهُ عَنْ حُبِّ إيلين الجارِفِ الطَّاهِرِ لَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهَا أَقْسَمَتُ أَلَّا تُحِبًّ إِنْسَانًا سِواه .

رَحَلُ السِّيرِ لانْسِلْتِ إلى كامِلُوت حَيْثُ اسْتَقْبُلَهُ ٱلْمَلِكُ وَسَائِرُ رِجَالِ ٱلْبَلاطِ بِفُرَحٍ عَظيمٍ . وَكَانَ ٱلسَّيرِ چَاوِينِ قَدْ سَبَقَهُ حَامِلًا

أَصْدِقَائِهِ إِلَيْهِ ، أَمَامَ نَافِذَةٍ مُشْرِفَةٍ مِنْ نَوَافِذِ اَلْقَلْعَةِ . وَرَأَيَا ، فَجْأَةً ، قَارِبًا غَرِيبًا مُجَلَّلًا بِغِطاءِ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ٱلأُسْوَدِ ، يَتَقَدَّمُ تَقَدُّمًا بَطَينًا مَعَ مَجْرى ٱلنَّهْرِ . وَكَانَ يَقُودُهُ شَيْخُ ، مَضى بِهِ إِلَى أَنْ أَوْقَفَهُ إِلَى جوار





يَقَرُؤُها بِصُوْتِ مُرْتَفِع .

ٱلنَّهُر يَسْتَطْلِعانَ ٱلأَمْرَ. وَذَهِلا إِذْ رَأَيا جَسَدَ فَتَاةٍ جَميلَةٍ مُلِّيَّةٍ مُسَجِّي

في ألقارب ، يَبْدُو لِناظِرهِ كُمَا يَبْدُو ٱلنَّائِمُ. وَكَانَتُ كِذَا ٱلفَتَاةِ

ٱلشَّاحِبَتَانِ ثُمْسِكَان بِرِسَالَةٍ . فَسَحَبَ ٱلْلِكُ ٱلرِّسَالَةُ بِرِفْق وَشَرَعَ

وَمَا إِنْ سَمِعَ السَّيرِ لانْسِلُت كَلِماتِ ٱلرِّسالَةِ ٱلأُولَى حَتَّى سَرى

وَكَانَتِ ٱلرِّسَالَةُ تَقُولُ : «يَا أَنْبَلَ ٱلفُرْسَانِ ، سَيِّدي ٱلسَّير لانْسِلْت :

قَتَلَني حُبُّكُ ، أَنْتَ يا مَنْ لا تَقْدِرُ عَلَى مُبادَلَتِي ٱلحُبِّ . وَلَمَّا كُنْتَ

ٱلشَّحوبُ في وَجْهِهِ وَحَنَّى رَأْسَةُ ٱلْمُثْقَلَ بِحُزْنِ مُفْجِعٍ .



## سلسلة «حكايات وأساطير»

٢ - أساطيرُ مَشْهُورةٌ
 ٧ - أساطيرُ مَشْهُورةٌ
 ٧ - أساطيرُ مَشْهُورةٌ
 ١ (الكتابُ الثّاني)
 ٨ - سِرُ اللّلِكِ
 ٩ - مغامراتُ ٱلفارسِ المجهولو
 ٩ - الأسيلُت البُحيريَ
 ١١ - فارسُ الصَّقْرِ اللَّهَيَّ

۱ – على بابا والأرْبعون لِصاً
۲ – عَلاءُ ٱلدّين
والِصِياحُ السَّحْرِيُ
۳ – رِحْلاتُ جَلِقَر
٤ – حكاياتُ إِيْسوب
(الكتابُ الأولُ)
٥ – حكاياتُ إِيْسوب
٥ – حكاياتُ إِيْسوب

Series 740 Arabic

في سِلسِلة لِمديرِد العربية الآن اكثر من ٢٠٠ حكتاب تتناول الوائا من الموضوعات تُناسِبُ مختلف الأعمار . أطلب البتيان الخاص بها من : مكتبكة لبثنان - ساحة رئياض المهلح - بيروت